كتاب من المركز المركز

حالیف الشیخ اراهیم برجی رسالم بن ویان ۱۲۷۵ - ۱۳۵۳

طع على نفقة المحسن الشهير الشيخ فاسيسم بن دَروكيش فخرو ومعله وفغاً لله تعالى

وذلك باشارة مهيخ العلامة المفضال بشيخ محدين عبالعززب مانع - حزاها الدخيرة

منشورات مؤسسة داراك لام

ب الدارهم الرحيم

# الشيخ إبراهيم المحمد بن 'ضو يان

بقلم الفاصّل الشبخ عبد العزيز الناصر الرشير مع تتنها

بقلم العلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع

هو من قبيلة آل زهير ، وهم ينتسبون إلى قبيلة بني صخر القبيلة المشهورة ولد في بلد الرس في سنة ألف وماثتين وخسة وسبعين ، ونشأ بها وقرأ على علمائها ثم انتقل إلى عدة بلدان لطلب العلم، حتى اشتهر بالعلم والفضل وفاق أقرانه ، وكان متفنناً في كثير من العلوم، وكان مع ذلك كاتباً مجيداً حسن الخط يضرب المشل محسن خطه، وكان سريع الكتابة حتى انه كان يكتب الكواريس في المجلس الواحد وله مكتبة عظيمة غالبها بخط يده، وكان إليه المرجع في بلد الرس في الإفتاء والتدريس والنفع العام .

# أخلافه :

كان سمحاً متواضعاً دمث الأخلاق رفيقاً سهادً قريباً من كل أحد ، وكان

إليه مرجع الفتوى في بلده لجميع الطبقات في ما يشكل عليهم من أمر دينهم ، لسماحته ودمائة أخلاقه وسهولة جانبه وحرصه على النفع .

## مشابخ :

ا — منهم الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع أحد قضاة عنيزة المتوفى سنة ألف وثلاثمائة وسبع هجرية ، وهو والد الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع المشهور بالعلم والفضل والذي له عدة مصنفات مشهورة وتنقل في المملكة العربية السعودية في عدة وظائف كرئاسة هيئة النمييز ، و إدارة المعارف إلعامة مع التعليم في الحرم المكي إلى غير ذلك من الوظائف الهامة ، والمترجم له قد رثى شيخه الشيخ عبد العزيز المحمد المانع بقصيدة طويلة مشهورة (1).

٢ -- ومن مشايخه أيضاً الشيخ محمد بن عمر بن سليم المتوفى سينة ألف
وثلاث مائة وثمانية هجرية .

٣ — ومن مشايخه الشيخ صالح بن فرناس بن عبد الرحمن بن فرناس المتوفى في يوم الاثنين من شهر ذي الحجة سنة ألف وثلاثمائة وستة وثلاثين والشيخ صالح كان قاضياً في القصيم، وللشيخ ابراهيم مشايخ غير هؤلاء.

### تلاميزه:

ا - منهم الشيخ محمد بن عبد العزيز الرشيد قرأ عليه وكان إذ ذاك قاضياً في بلد الرس وقرأ عليه تلاميذ كثيرون لم يشتهروا .

<sup>(</sup>١) تجدها في الصفحة ( ز ) من هذه الترجمة

#### مصنفاته :

كان له عدة مصنفات في مواضيع شتى تدل على غزارة علمه وسعة اطلاعه وطول باعه .

١ - كان له إلمام تام في الأنساب حتى أنه كان المرجع في هذا الشأت
وحد كتب رسالة في أنساب أهل نجد .

٢ — وكانله إلمام في التاريخ ومعرفة الحروب والوقائع، وقد كتب في هذا الموضوع رسالة مختصرة ابتدأها من سنة سبمائة وخمسين إلى سنة ألف وثلاثمائة وتسعة عشر، واعتناؤه فيها بذكر الوفيات أكثر من اعتنائه بذكر الغزوات والوقائع.

وله أيضاً معرفة في رجال الفقه الحنبلي وقد كتب في ذلك مصنفاً
سماه «كشف النقاب في تراجم الأصحاب »ابتدأ فيه بذكر ترجمة الإمام أحمد
ابن حنبل رحمه الله .

وكان أيضاً فقيهاً واسع الاطلاع في الفقه، وكثيراً ما سئل بحضوري عن مسائل فقهية فيجيب من سأله بسرعة ويذكر الدليل والتعليل وقد صنف في الفقه عدة مصنفات.

منها شرح الدليل وقد سماه ( منار السبيل في شرح الدليل) والحق أنه اسم طابق مسماه فقد أتى في هذا الكتاب بما يشفي العليل ويروي الغليل بعبارة سهلة واضحة ، مع اعتنائه فيه بذكر الدليل والتعليل. وله أيضاً حاشية على شرح الزاد رأيتها بخطه ، وله كتب غير هذه.

ثم إن المذكور عمي في آخر عمره ، فكان ملازماً للمسجد في غالب أوقاته وكان زاهداً متقللاً من الدنيا لم يشتغل بشيء من الأعمال الحكومية .

# وفاته :

توفى رحمه الله تعالى في سينة ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسين في ليلة عيد الفطر وكانت وفاته فجأة وصلي عليه بعد صلاة العيد وقد حضر جنازته جميع أهل البلد ومشوا معها وحزنوا على فراقه حزناً عظياً كما له في قاوبهم من المكانة العظيمة والحبة الصادقة ، كما اتصف به المذكور من أخلاق سامية ، وحرص على النفع العام فرحمه الله رحمة واسعة . انتهى

جمها النقير إلى الله عبد العزيز الناصر الرشيد

#### تنمة الترجمة

بقلم : الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع

هذه الترجمة المتقدمة قد وصلتنا مع شرح الدليل من الرياض ، بقلم المالم الفاضل الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد، وقد كتب إلى أحد المشايخ هناك أنه سأل الشيخ عبد العزيز عن الشيخ محمد بن عمر بن سليم الذي ذكر أنه أحدمشايخ الشارح الشيخ إبراهيم بن ضويان فقال : مرادي بذلك أبا الشيخين عبد الله وعمر فحيئذ يكون شيخ الشيخ ابن ضويان ، شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم عالم القصيم في زمانه ، وقاضي مدينة بريده وقد قرأت عليه في الحديث والفرائض والنحو وهو أخدذ العلم عن الشيخ عبد الرحمز بن حسن (١) وابنه الشيخ والنحو وهو أخدا العلم عن الشيخ عبد الرحمز بن حسن (١)

<sup>(</sup>١) حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة ١٢٨٥

عبد اللطيف (١) والشيخ عبد الله أبي بطين جد والدي لأمه وأما القصيدة التي رثابها والدنا وأشار إليها الشيخ عبد العزيز فهي :

هلم إلينا نُسْعِدَنْهُ لَياليا وَأَرْسِلُ دَمْعًا كَانَ فِي الجَـٰفُنِ آنيا عَليمٍ وذي فَضْلِ حليفِ المعاليا وفي الليل قَوَّاماً إِذَا كَانَ خَالَيا ويَقْصُرُ عنها كُلُّ من كانَ راثيا ونجم تواری بعدَ ماکانَ بادِیا لقد كان مَهْدِيًّا وقد كان هاديا وقد كان في فَقهِ الأُواخِرِ راسيا وللسلفِ الماضين قد كان قافيا وفي العلم مِقْدام حَميدُ الساعيا عليه ولا قلبُ من الحزن خاليا وحصن من الإِسلام قدصارَ واهيا لدن جاءنا من كان للشيخ ناعيا

عَلَى الحَبْرِ بحرِ العلمِ مِن كانَ باكياً سأبكي بُكاء المُشْكَلاتِ لِشَجْوِها عَلَى عالم حَبْرِ إِمام سَمَيْدَعِ (٢) يقضي بحل المشكلاتِ نهــــارَه فَضَائله لا يَحصِرُ النظم عدها وَثُلِمَتُهُ يَا صَاحِ مِن ذَا يَسُدُّهَا إِمامٌ عَلَى نهج الإِمام ابن حَنبَلَ عليم بفقهِ الأقدمينَ مُحَقِّقْ وقد حاز في علم الحديثِ محلةً وفي كُل فن فهْوَ للسَّبْقِ حائزْ فلا نَعِيتُ عينُ تَضِنُ بَانُهِا فوا لهما من فادح حِل خَطْبَهُ ' لقد صابّنا أمرْ من الحزن مفجع

<sup>(</sup>١) المتوفى سنة ١٢٩٣

<sup>(</sup>٢) السَّمَيْدَع: بفتح السين: السَّيد المُوطَّ الأكناف.

وأرَّق جَفْنَ العين صوتُ المناديا سلالةِ أَنجِ الهاليا فَأضحى رَهيناً في المقابِرِ ثاويا تُخلَفَّ من بَعد الهُداةِ المتواضيا عَلَى منهج التوحيدِ قدكان داعيا على منهج التوحيدِ قدكان داعيا على عالمٍ قد كان في العلم ساميا على عالمٍ قد كان في العلم ساميا ولا زال هطالُ من العقو هاميا وبوائه قصراً من الحُلْدِ عاليا وما انهلتِ الجُون النداف العواديا وتابعهم والتبايعين الهواديا

فجالت بناالأشجان من كلِّ جانب عوت الفتى عبد العزيز بن مانع لقد كان بَدْراً يُسْتَضاه بِضَوْئِهِ فَوا حَزَنا إِن كان إلا بَقية فَمارَ عَلَى مِنهاجهم واقتفائم فسارَ عَلَى مِنهاجهم واقتفائم لقدعاش بالدنيا عَلَى الأَمر بالتَّقى فَيا أَيُّها الإِخوان لا تسأموا البُكا تفعده الرَّبُ الكريم بفضله عَلَى قبره يَهْمي عَشِيًّا وبُكرةً عَلَى المَسبا وَصَلِّ إِلَى كُلما هَبَّتِ الصَّبا وَصَلِّ إِلَى كُلما هَبَّتِ الصَّبا عَلَى السَّحب كُلهم وَصَلِّ المَي كُلما هَبَّتِ الصَّبا عَلَى المَسلِ

ثم إن هذا الشرح الجليل، من أحسن ما كتبه العلماء على متن الدليل، الذي اختصره العلامة الشيخ مرعي من متن المنتهى، فقد سلك فيه مؤلفه مسلكا جيداً مفيداً، فذكر عندكل مسألة دليلها أو تعليلها، وربحا ذكر بعض الروايات القوية المخالفة لما اختارة الأصحاب، لحاجة الناس إليها، مع أن مسائل الدليل هي الراجحة في المناهب وعليها الفتوى. وقد عنى المتأخرون من الحنابلة بمتن الدليل، والكتابة عليه ما بين شرح وحاشية ونظم، وذلك لما عرفوه من غزارة علمه وكثرة فوائده. فشرحه العلامة الشيخ عبد القادر التغلبي الشيباني (١) وشرحه في جزئين

<sup>(</sup>١) المولود في دمشق سنة ١٠٥٢ والمتوفى فيها سنة ١١٣٥

وهومطبوع متداول مشهور، ولكنه يعوزهالتحقيق وعلى هذا الشرح حاشية للشيخ عبد الغني اللبدي مفيدة جداً تحرر بها شرح التغلبي .

وشرحه الشيخ محمد بن أحمد السفاريني (١) بشرح لم يكمل وشرحه اسماعيل الجراعي (٢) في مجلدين ، وعليه حاشية لمصطفى الدمشقي (٣) وكذلك عليه حاشية لأحمد بن عوض المرداوي في مجلدين وشرحه الشيخ عبد الله المقدسي ، ذكره ابن عوض في حاشيته .

ونظمه محمد بن إبراهيم بن عربكات من أهل القصيم من بلد الخبرا . ونظمه أحد علماء حلب كما ذكره العلامة الشيخ محمد راغب الطباخ (٤) في تاريخ حلب .

وما عني هؤلاء العلماء بهذا المتن إلا لجلالة قدره عندهم ، ومعرفتهم بما تضمنه من التحقيق ، ولهذا قال مؤلفه :لم أذكر فيه إلا ماجزم بصحته أهل التصحيح والعرفان . وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان .

وقد قرظه جماعة من علماء المذهب وغيرهم كما في « السحب الوابلة » وقرأت في تاريخ ابن بشر « عنوان الحجد » أن الشيخ مرعي لما ألف الدليل عرضه على الشيخ منصور البهوتي فأثنى عليه . وليس هذا بصواب فإن متن الدليل ألف قبل ولادة الشيخ منصور ، فقد ذكر صاحب السحب الوابلة أن ممن قرظه الشيخ عبد

<sup>(</sup>١) المولود سنة ١١١٤ والمتوفى سنة ١٢٨٨

<sup>(</sup>٢) المولود بدمشق سنة ١١٣٤ والمتوفى فيها سنة ١٢٠٢

 <sup>(</sup>٣) هوالشيخ مصطفى الدومي المعروف قي دمشق بالدوماني الصالحي

<sup>(</sup>٤) المتوفى بحلب سنة ١٣٧٠

الله الشنشوري ، وهذا العالم مات قبل ولادة الشيخ منصور بسنة واحدة فإنه مات سنة ٩٩٩ تسمائة وتسعة وتسعين ، والشيخ منصور ولد سنة ألف من الهجرة (١) والذي عرض عليه الشيخ مرعي كتاب الدليل إنما هو الإمام عبد الرحمن البهوتي المعمر (٢) كما في حاشية أحد بن عوض على الدليل .

وقد ذكرنا قريباً عدداً من الشروح والحواشي على هذا المتن المبارك ، لحكن منار السبيل لم يأت أحد بمثاله ، ولم ينسج ناسج على منواله ، فلهذا سمت همة الفاضل النجيب الشيخ قاسم بن درويش فخرو إلى طبعه ونشره ، وجعله وقفاً على أهل العلم جزاه الله خيراً ، وشكر له سعيه ، وضاعف له الأجر، وأجزل له الثواب ، وأدام إنعامه عليه بمنه تعالى وكرمه .

<sup>(</sup>۱) توفی مصرسنة ۱۰۵۱.

<sup>(</sup>٢) وكانت وفاته بعد سنة ١٠٤٠ كما في ترجمة الحيي له .

# مقدمة الناشر

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لااله الا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

أما بعد ، فهذا كتباب منار السبيل شرح دليل الطالب ، نقدمه للطباعة للمرة الاولى عن نسخة المؤلف الشيخ ابراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان كتبها بخطه سنة ١٣٢٧ وتقع في ست وثلاثين ومئتي ورقة قياس ٢٣ × ١٥ وفي كل صفحة من صفحاتها أربع وعشرون سطراً وفي بعضها أقل من ذلك أو أكثر (١٠).

وكتب في وجه غلافها « مَن به الكريم المنان ، على مصنفه وكاتبه الفقير المعترف بالذنب والتقصير » وفي آخر الكتاب قال : « وهذا آخر ماتيسر منشرح هذا الكتاب ... كتبه الفقير إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان لنفسه ولمن يشاء من بعده » .

وفصل المؤلف المتن عن شرحه بوضع خط أحمر فوق كلات المتن ، وزاد خطاً آخراً على بعض الكلمات التي أراد التنبيه عليها مثل « وسننه ثمانية ».

وقد عارضنا متن الكتاب على ثلاث نسخ خطية \_ يأتي وصفها \_ فحرصنا على إبقاء ماجاء في الأصل ؛ إذا أيدته إحدى النسخ، أوكان الشرج متناسباً معه.

<sup>(</sup>١) انظر رموز صفحتها الاولى في الصفحة (ش) من هذه المقدمة .